# النَّمْن الأولُ من الْحزبُ الواحد و الخمسون

مراتته التجمز الرجيب جيِّة ۞ تننز بلُ الحِينَ اللهِ عِنَ أَللَّهِ الْعَين بيزِ الْحُدِيم ۗ ۞ مَا خَلَقُنَا أَلْسَ مَوَاتِ وَالْارْضَ وَمَا بَيُنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِيِّ وَأَجَلِ مُّسَمَّى وَالذِينَ كَفَرُواْ عَمَّا أَنْ ذِرُواْ مُعْرِضُونَ ۞ فُّـٰكَ آرَآئِيتُم مَّا تَـٰدُعُونَ مِن دُونِ اِللَّهِ أَرُوسِنِي مَـٰاذَا حَدِ لَقُواْ مِنَ أَلَارُضِ أَمَرَ لَكُمُ يَسْدُكُ فِي إِلْسَ مَاوَاتِ إينوُ نِ بِكِ تَنْ فَبُلِ هَٰذَآ أُوَاتَ نَوْمِ مِنْ عِلْمِ إِن كُنتُمْ صَلْدِ قِينٌ ۞ وَمَنَ أَضَالٌ مِتَنَ يَدُعُواْ مِن دُونِ إِنلَهِ مَنِ لَا يَسُتَجِيبُ لَهُ وَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيرَامَةِ وَهُمْ مَ عَن دُعَآبِهِمْ غَنْفِلُونٌ ۞ وَإِذَا حُشِرَ أَلْتَاسُ كَانُواْ لَمَ مُرَةِ أَعَدَآءً وَكَانُواْ بِعِبَادَ تِهِمُ كِفِيْدِينَ ۞ وَإِذَا نُتُنَّلِيٰ عَلَيْهِ مُوءَ ءَايَنْتُنَا بَيِّنَنْتِ فَالَ أَلْذِينَ كَ غَرُوا لِلْحَقِّ لَتَ إِمَاءَ هُمْ هَاذَا سِحُ رُثَّهِ بِنَ تَ آمُ يَقْنُو لُونَ إَفَ تَبَرِيكُ قُلِ إِنِ إِفْ تَرَيُّتُهُ و فَلَا تَخَلِكُونَ لے مِنَ أَللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ هُوَ أَعْلَامِ عِمَا تُفْيِضُونَ فِيهِ كُفِي بِهِ عَ شَهِيدًا بَيْنِ وَبَيْنَكُمُّ وَهُوَ أَلْغَ غُورُ الرَّحِيمُ ٥ قُلُ مَا كُنتُ بِدُعَا مِّنَ أَلْرُّسُلِ وَمَآأَدُّ رِبِ مَا يُفْعَلُ يِهِ وَلَا بِكُورٌ إِنَ ٱنتَّبِعُ إِلَا مَا يُوجِى ٓ إِلَىٰتٌ وَمَاۤ أَنَا إِلَىٰ نَـذِيرُ مُّيبِيرُ فَ قُلَ آرَيْنَ مُوَإِن كَانَ مِنْ عِندِ إِللَّهِ وَكَفَرُبُهُ به و وَشَهِدَ نشاهِدُ مِن سَنِّ إِسْرَاءِ بلَ عَلَىٰ مِشْلِهِ وَعَامَنَ وَاسْنَكْبَرُ نُكُرَةً إِنَّ أَنَّهَ لَا يَهُدِكِ إِلْفَوْمَ أَلظَّالِمِينٌ ۞ وَقَالَ أَلْذِينَ كَفَرُواْ لِلْذِينَ ءَامَنُواْ لَوَّكَانَ خَيْرًا مَّاسَبَقُونَآ إِلَيْهُ وَإِذْ لَرَيْهَ نَدُواْ بِهِ عَ فَسَيَقُولُوْنَ مَاذَا إِفَّكُ قَدِيثُمِّ ۞ وَمِن قَبَلِهِ عِكَتَبُ مُوسِيَّ إِمَامًا وَرَحْكَةً وَهَاذَا كَ نَدُكُ مُّصَدِّ فُي لِسَانًا عَرَبِيًّا لِتَنْهَذِرَ أَلَذِينَ ظَامُواْ وَيُشَرِي لِلْحُيْسِ بِينَ ١٠ إِنَّ أَلَدِينَ قَالُواْ رَبُّنَا أَلَّهُ ثُمَّ آسْتَقَامُوا فَلَا خَوُفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ مَنْجَعَ نُوُنَّ ۞ أَوْلَيْكَ أَصْعَبْ الْجُمَّةَ وَخَالِدِينَ فِيهَا جَزَآءً عِمَا كَانُوا يُعِمَّلُونَ ٥

وَوَصَّيْنَا أَلِا نُسَلَنَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا تُحْمَلَتُهُ أُمُّهُ وَكَرْهَا وَوَضَعَتْهُ كَحُهَا ۚ وَحَمَلُهُ و وَفِصَالُهُ و تَلَثُونَ شَهَا لِ حَتَّى ٓ إِذَا بَلَغَ أَشُدُّهُ و وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةَ قَالَ رَبِ أَوْ زِعِنِيَ أَنَ اَشُكُرَ نِعْمَتَكَ أَلِتِ أَنْعَمَتَ عَلَىَّ وَعَلَىٰ وَالِدَىَّ وَأَنَ اَعُمَلَ صَلِحًا تَرْضِينُهُ ۗ وَأَصِّلِحُ لِهِ فَ زُرِّبَّتِيُّ إِنَّ تُبُتُ إِلَيْكَ وَإِنَّ مِنَ الْمُسُلِمِينَ ۞ أَوُلَإِكَ الَّذِينَ يُنْقَبَّلُ عَنْهُمُ وَ أَحْسَنُ مَاعَِلُواْ وَيُتَجَاوَزُعَن سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَضْعَبِ إَلَجَنَّةٌ وَعْدَ أَلْصِدُقِ اللهِ كَانُواْ يُوعَدُونَ ١٠ وَاللهِ عَالَ لِوَ لِلدَيْهِ أُفِّ لَكُمَّا أَتَعِدَانِنِيَ أَنُ اخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ إِلْقُرُونُ مِن قَبْلِ وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ إِللَّهَ وَيُلَكَءَامِنِ إِنَّ وَعُدَ أَللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَاذَآ إِلَّا أَسَاطِيرُ اللَوَّ لِينَّ ١ أَوْ لَيِّكَ أَلِدِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أَمْمِ قَدْ خَلَتُ مِن قَبَلِهِ مِنَ أَلِجِنِّ وَالْإِنسُ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَلْسِ بِنَّ ۞ وَلِكُلّ دَرَجَتُ مِّتَاعَمِلُوا وَلِنُوَفِيِّهُمُو أَعُمَالُهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلُونَ ١ وَيَوْمَ يُغْرَضُ الذِينَ كَفَرُواْ عَلَى أَلْبَّارِ أَذْهَبْتُمُ طَيِّبَاتِكُرْ فِي حَيَاتِكُو الدُّنيا وَاسْتَمَنْعَتُم بِهَا قَالْيَوْمَ تَجُحْنَوْنَ عَذَابَ أَلْمُونِ بِمَاكُنتُمَ نَسُتَكُبِرُونَ فِي إِلاَرْضِ بِغَيْرِ إِلْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ ٥

#### الثمن الثالث من الحزب الواحد و الخمسون

وَاذْكُرُ آخَا عَادٍ إِذَ آنِذَرَ قَوْمَهُ و بِالْآخَقَافِ وَقَدِّ خَلَتِ إِلنُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيُهِ وَمِنْ خَلْفِهِ مَأْلَا نَعَلْبُدُ وَأَلِلَّا أَلَّهَ ۚ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ عَذَ ابَ يَوْمِ عَظِيكِم ﴿ قَا لُوُّا أَجْتُنَا لِتَافِكُا عَنَ- الْمَتِنَا فَانِنَا عَا نَعِدُنَآ إِن كُنْتَ مِنَ أَلْصَادِ فِينَ ۞ قَالَ إِنَّمَا أَلْعِلْمُ عِنْدَ أَلَّهِ وَأَبُلِّئُكُمُ مَّآ أَرُسِلْتُ بِهِ ٤ وَلَاكِنِّيَ أَرِيكُمُ قُوْمًا نَجَهَا لُونَ ٣ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقِّبِلَ أَوْدِيَتِهِ مُرقَالُواْ هَاذَا عَارِضٌ مُمْطِئنَا بَلْ هُوَمَا إَسْ تَعْجَلْنُ مِهِ يُهُ مِيخٌ فِنهَا عَذَا بِكُ أَلِيكُمْ ۞ تُدَمِّرُ كُلَّ صَيْحَةِ بِأَمْرِرَبِهَا فَأَصْبَعُوا لَا تَرِي إِلَّا مَسَاكِنَهُ مُ كَذَالِكَ نَجِيرِه إَ لَقَوْمَ أَلْخُرْمِينٌ ۞ وَلَقَدْ مَكَّنَّهُمُ فِيمَآ إِن مَّكَّنَّكُمُ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَمُ مُ سَمَعًا وَأَبْصَارًا وَأَفَيْدَةٌ فَمَا ٓأَغُبِي عَنْهُ مُ سَمَعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفِّ دَنُّهُمْ مِن شَيَّ عِ إِذْ كَانُواْ بَحَحَدُ ونَ بِعَايَتِ إِللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِء يَسُنَّهُ زِءُونَ ۞ وَلَقَدَاهَلَكُنَامَاحَوُلَكُمُ مِنَ أَلْقُبُرِي وَصَرَّفْنَا أَلَايَتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَّ ۞ فَلَوْلَا نَصَرَهُ مُ الذِينَ ا تَخْتَذُ وأَمِن دُونِ إِللَّهِ قُرْبَانًا - الِهَ ـَ قَا بَلُ ضَلُّواْ عَنْهُمُّ وَذَا لِكَ إِفْكُهُمُ وَمَا كَانُواْ بَفْ تَرُونَ ٥ وَإِذْ صَرَفْنَا ۚ إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ أَنْجِينَ بَسَنْتَمِعُونَ أَلْقُنْءَ انَ فَلَمْنَا حَضَرُوهُ قَالُوَا أَنْصِتُواْ فَلَمَّا قُضِيَ وَلُواْ اِلَىٰ قَوْمِهِم مُنذِرِينُ ۞ قَالُواْ يَنْقَوْمَنَآ إِنَّا سَمِعُنَا كِتَنْبًا انزِلَ مِنْ بَعَدِ مُوسِيٰ مُصَدِّقًا لِمُنَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهَدِّتَ إِلَى أَكْحَقَّ وَإِلَىٰ طَرِيقِ مُّسَنَقِيمٌ ۞ يَنْقَوُمَنَا أَجِيبُواْ دَاعِيَ أَلْتَهِ وَءَامِنُواْ بِهِ عَنْ فِنْ لَكُمُ مِن ذُنُوبِكُمُ وَيُجِرُكُمُ مِنْ عَذَابٍ ٱلِبِيمِ ٥ وَمَن لَا يَجِبُ دَاعِيَ أَللَّهِ فَلَيْسَ عُمُعِجِي فِي أَلا رُضِ وَلَيْسَ لَهُ وُ مِن دُونِهِ عَ أَوْلِيَاءُ ۗ اوْلَإِلَ فِي الْحِينَ ۗ 15 = = = = = [

أُوَلِمُ يَرُوَاْ أَنَّ أَلَّهُ أَلْذِكِ خَلَقَ أَلْسَكُمُوْتِ وَالْأَرْضَ وَلَوْ يَعْيَ بِخَلِّقِهِز بِقَادِ رِ عَلَىٰٓ أَنۡ يَحۡعِىَ ٱلْمُوۡزِيٰۤ بَلِيۤ إِنَّهُۥ عَلَىٰ كُلِّ شَہۡءِ قَدِيرٌ ۖ ۞ وَيَوْمَ يُغْرَضُ الذِينَ كَفَرُواْ عَلَى أَلْبُ رِ ٱلْيُسَ هَاذَا بِالْحَقُّ قَالُواْ بَالِيْ وَرَبِّنَا ۚ قَالَ فَذُوفُواْ الْعَذَابَ عِمَا كُنتُم ۗ تَكُفُرُونَ ۞ فَاصِّبِرُكَا صَبَرَ أَوْلُواْ الْمُسَزِّمِ مِنَ أَلرُّسُلِ وَلَا نَسَنَتُعِجِلَ لَمُّكُمِّ كَأَنَهَا مُرَّ يَوْمَ يَرَوْنَ مَايُوعَدُونَ لَرَيَلْبَثُوٓأ إِلَّا سَاعَةُ مِّن نَّهِ ارِ بَلَغُ "فَهَلَ يُهُلَكُ إِلَّا أَلْقُوْمُ الْفَلَسِقُونَ ٥ مرأنته ألتخمز الرجيم أَلَذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّ واْعَن سَبِيلِ اِللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمِّر ۞ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلِواْ أَالصَّالِحَتِ وَءَامَنُواْ بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَدِّدٍ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِ مُ كُفَّ رَعَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِ مُ وَأَصْلَحَ بَالْهُمُّ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱلذِينَ كَفَرُواْ التَّبَعُواْ الْبُطِلَ وَأَنَّ ٱلذِينَ ءَامَنُوا الْاِتَّبَعُواْ الْكَوَّيَمِن تَيِتِهِمُّ كُذَا لِكَ يَضْرِبُ أَلَّهُ لِلتَّاسِ أَمُثَالَهُمُّ ۞ فَإِذَا لَقِينُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرُبَ أَلْرِقَابِ حَتَّى ٓ إِذَ ٓ أَثْخَنتُمُوهُم ۗ فَشُدُّواْ الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَتَا بَعَدُ وَإِمَّا فِدَآءً حَتَّى تَضَعَ أَكْحَرُبُ أَوْزَارَهَا ذَالِكَ وَلَوْ يَشَآءُ اللَّهُ لَا نَنْصَرَ مِنْهُمُّ وَلَكِن لِيَّبُلُوا بَعَضَكُم بِبَعْضٌ وَالذِينَ قَانَ لُوا فِي سَبِيل إِنَّهِ فَلَنْ يَضِلَّ أَعُمَالَهُمْ ﴿ سَيَهُ دِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالْمُ مُ ۞ وَيُدِخِلُهُ مُ الْجُنَّةَ عَرَّفِهَا لَمُكُمِّ ۞ يَنَايَّتُهُا أَلِدِينَءَ امَنْوَاْ إِن تَنصُرُواْ أَللَّهَ يَنْصُرُكُو ۚ وَيُثَبِّنَ أَقُدَامَكُو ۗ ۞ وَالذِينَكَ فَرُواْ فَنَعَسَا لَمُحْرُواْ ضَلَّا أَغْمَالَهُمُّ ۞ ذَالِكَ بِأَنْهَا مُ كَرِهُواْ مَآ أَنزَلَ أَندَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَا لَهُمْ وَ ۞ أفَلَمُ بَسِيرُوا

### الثَّمَنُ الخامس من الحزبُ الواحد و الخمسون

أَفَلَرُ يَسِيرُوا فِي إِلاَرْضِ فَينَظُّرُوا كَيْفَكَانَ عَلْقِبَةُ الذِينَ مِن قَبْلِهِمُ دَمَّرَأَلْتَهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْجَهِزِينَ أَمُنَالُهَا ۞ ذَالِكَ بِأَنَّ أَلَّهَ مَوْلَى أَلَذِينَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ ٱلْكِهْزِينَ لَامَوَلِيْ لَحُهُمُ وَ ١ إِنَّ أَلَّهَ يُدُخِلُ الَّذِينَ ءَا مَنُواْ وَعَلُواْ الصَّلِكَتِ جَنَّتِ تَجُرِهِ مِن تَحْتِهَا أَلَانُهَارُ وَالذِينَ كَفَرُواْ يَتَمَتَّعُونَ وَيَاكُلُونَ كَا تَاكُلُ الْانْعَـٰهُ وَالنَّارُ مَثُوكَى لَمُثِّرْ ۞ وَكَأْيِّن مِّن فَرَّبَرْ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةَ ۚ مِن قَرَّهَ لِكَ أَلِيَّ أَلِيَّ أَخْرَجَنُكَ أَهُلَكُنَهُمْ فَلَا نَاصِرَكُمُ ۗ ٥ أَفْنَنِكَ انَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ عَكَمَن زُيِّنَ لَهُ وسُوٓءُ عَلِهِ وَاتَّبَعُوٓاْ أَهُوَآءَ هُكُمْ ١٥ مَّنَالُ الْجُنَّةِ اللَّهِ وُعِدَ الْمُنَّقُونَ فِيهَآ أَنْهَارُ مِّنهَّآءٍ غَيْرِءَ السِنِ وَأَنْهَا رُبِينَ لَبُنِ لَرُيَتَغَيَّرُ طَعُمُهُ و وَأَنْهَا رُمُّنَ خَمْرِ لَّذَا وَ لِلشَّكِرِبِينَ وَأَنْهَارُ مُنَّ عَسَلِ مُّصَفَّى وَلَهُ مُرفِهَا مِن كُلِّ إِللَّهُ رَاتِ وَمَغُفِرَةٌ مِّن رَّبِهِمْ كُنِّنَ هُوَخَلِاثُ فِي إِلنِّارِ وَسُقُواْ مَآءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمُعَآءَ هُـ مُّ ٥ وَمِنْهُ مِ مَّنُ يَسُتِّمِهُ إِلْيَكَ حَتَّى ٓ إِذَا خَرَجُوا ۗ مِنْ عِندِكَ قَالُواْ لِلذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ مَاذَا قَالَءَ انِفَاَّ اوْلَإِكَ أَلْذِينَ طَبَعَ أَلَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِ مَ وَاشَّبَعُوۤاْ أَهُوَآءَ هُمُّ ٥ وَالَّذِينَ إَهَ تَدَوُّا زَادَهُمُ هُدَّى وَءَانِيْهُمْ تَقُويْهُمْ ٥ فَهَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا أَلْسَاعَةَ أَنَ تَانِيَهُم بَغُنَةَ فَقَدُجَاءَ اشْرَاطُهُا فَأَنِيْ لَهُمُو ۚ إِذَاجَآءَ تَهُمْ ذِكْرِبِهُمْ ۞ فَاعَلَمَ أَنَّهُ وَلَآ إِلَّهَ إِلَّا أَلَّهُ وَاسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَلِلْوُمِنِينَ وَالْمُوْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعَلَمُ مُتَقَلَّبَكُم، وَمَثْوِيكُو ۖ وَيَقُولُ الَّذِينَ

## الثمن السادس من الحزب الواحد و الخمسون

ziszkeziszkeziszkeziszkeziszkezi

وَيَقُولُ ۚ الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوَلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ ۚ فَإِذَآ الَّهُ لِلَّا نُزِّلَتْ سُورَةٌ تَحُكَمُ وَذُكِرَ فِهَا أَلْقِتَالُ رَأَيْتَ أَلَدِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ أَلْمُغَشِيَّ عَلَيْهِ مِنَ أَلْمُونَتِ فَأُوَّ لِي لَمُنْمُّ ١٠ طَاعَةُ وَقُولُ مَّعَرُوكُ فَإِذَا عَزَمَ أَلَامُرُ فَلُوصَدَقُوا أَنْتُهَ لَكَانَ خَيْرًا لَمُّكُمُّ ۞ فَهَلَعَسِيتُمُو ٓ إِن تَوَكِّنَّتُمُو ٓ أَن تُفنسِدُوا فِي الْارْضِ وَتُفَطِّعُوٓا ۗ أَرْجَامَكُمُونُ ﴿ أَوْلَيِّكَ أَلَّذِينَ لَعَنَهُ مُ اللَّهُ فَأَصَّمَهُ مُ وَأَعْمِي ٓ أَبْصَرَهُمُونَ ﴿ ١ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ أَلْفَرُعَ آنَ أَمَّ عَلَى قُلُوبٍ اقَّفَا لُمُآ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ إَرْتَدُّ و عَلَىٰٓ أَذَ بِرِهِم مِنْ بَعُدِ مَا تَبَيَّنَ لَأَمُ الْمُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَمُمَّ وَأَمْلِيٰ لَهُ مُرْقَ ذَالِكَ بِأَنْهَ مُ قَالُواْ لِلذِينَ كَيرِهُواْ مَانَزَّلَ أَللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْاَمْنِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَسْرَارَهُمُّ ١٥ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّنْهُمُ الْمُلْإِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمُ وَأَذْ بَرَهُمُ ۗ فَاللَّهِ مِأْنَهُمُ أَتَّبَعُواْ مَا أَسْخَطَ أَللَّهَ وَكَيرِهُواْ رِضُوَانَهُ و فَأَخْبَطَ أَعْمَالُهُ مُوَّ ۞ المُ حَسِبَ أَلْذِيزَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَّنُ يَخْرِجَ أَلَّهُ أَضَّغَانَهُمَّ ٥ وَلُوْنَشَاَّهُ لَأَرَيْنَكُهُمْ فَلَعَرَفُنَهُم بِسِيمِهُمٌّ وَلَتَعَرِفَنَّهُمْ لَعِي لَحُنِ اِلْقَوَلِّ وَاللَّهُ يَعُلُواْ أَعُمَالكُو ﴿ وَلَنَبُلُونَكُو حَتَىٰ نَعُلَمَ الْجُهُ لِهِ بِنَ مِنكُرُ وَالصَّابِرِينَ وَنَبُلُواْ أَخْبَارَكُونُونَ إِنَّ أَلَدِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَنسِبِيلِ إِللَّهِ وَشَاقَوُا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِمَا تَبَيَّنَ لَمُهُمُ الْمُدِي لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيْحُيْطُ أَغْلَمُهُمَّ ۞ يَنَايُّهُا أَلَّذِينَ

يَكَأَيُّهَا أَلِدُ بِنَءَامَنُواْ أَطِيعُواْ أُلَّهُ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَلَا نُبْطِلُوٓا أَعْمَلَكُمْ وَ إِنَّ أَلذِينَ كَفرُواْ وَصَدُّواْ عَنسَبِيل إِللَّهِ ثُمَّ مَانُواْ وَهُمْ مَكُفَّارُ فَلَنَ يَخُفِرَ أَللَّهُ لَهُمْ آَ۞ فَلَا تَهِنُواْ وَتَلْعُوٓاْ إِلَى أَلْسَلُمِ وَأَنْتُمُ ۚ الْاعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُرٌ ۗ وَلَنْ يَيْتِرَكُمُ ۗ وَأَغْمَلَكُمُ وَ إِنَّكَ الْحُيَوٰةُ ۚ الدُّنْيَا لَعِبُ وَلَهَوْ ۗ وَإِن تُومِنُواْ وَتَنَّقُواْ يُوتِكُمُو أَجُورَكُمْ وَلَا يَسَتَلَكُمُ وَأَمُوا لَكُرُهُ آَمُوا لَكُرُهُ ۞ إِنْ يَسْتَلَكُمُ هَا فَيَحْفِخُ تَبْعَلُواْ وَبُحْرِجَ اَضْعَانَكُو ﴿ ۞ هَآ انتُمْ هَوَّ لَآءِ تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ إِنلَهِ فَمِنكُم مَّنُ يَّبُغُلُ وَمَنْ يَّبُغُلُ فَإِنَّ مَا يَبِغُلُ عَن نَقَلْسِهِ وَ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ وَإِن تَتَوَلُّواْ يَسُتَبُدِ لُ قُومًا غَيْرَكُو شُمَّ لَا يَكُونُواْ أَمُّثَالَكُمُوا ﴿ مرأنته ألتخمز الرجيم إِنَّا فَتَحُنَا لَكَ فَتُحَاتُّمِينَا ۞ لِيَغَفِرَلَكَ أَلَّنَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَ نَبِكَ وَمَا تَأْخَرَ وَيُتِيِّمَ نِعْمَتَهُ وعَلَيْكَ وَيَهُدِيَكَ صِرَطًا مُّسْتَقِيًّا ۞ وَيَنضَرَكَ أَلَّهُ نَصْرًاعَ إِيزًا ۚ هُوَ أَلَذِتَ أَنْزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ إِلْمُؤْمِنِينَ لِيَزُدَادُوٓا إِيمَانَا مُّعَ إِيمَانِهِمُّ وَلِلهِ جُنُودُ ۚ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَكَانَ أَنَّهُ عَلِمًا حَيِكُمًا ۞ لِيُدُخِلَ أَلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتِ تَجْمِيهِ مِن تَحْنِهَا أَلَا نُهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَيُكُفِّرَ عَنْهُمُ سَبِيَّاتِهِمْ وَكَانَ ذَالِكَ عِندَ أَلِنَّهِ فَوْ زَّا عَظِمًا ۞ وَيُعَذِّبَ أَلْمُنَفِفِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُثْنِرِكِينَ وَالْمُثْثِرِكُتِ الظَّاتِينَ بِاللَّهِ ظَنَّ أَلسَّوْءٌ عَلَيْهِمْ دَآيِرَةُ السَّوْءٌ وَغَضِبَ أَلَّهُ عَلَبُهِمْ وَلَعَنَهُ مُ وَأَعَدَّ لَمُمْ جَمَنَّمَ وَسَآءَتُ مَصِيرًا ٥ وَلِلهِ جُنُو دُ السَّمَوُاتِ وَالْارْضِ وَكَانَ أَللَّهُ عَنِيزًا حَكِيمًا ۞

اتاً أَرْسَلْنَاكَ

#### الثمن الأخير من الحزب الواحد و الخمسون

إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَلِهِ دَا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۞ لِّتَوُمِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ع وَتُعَـزَّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّعُوهُ بُكَـرَةً وَأَصِيلًا ۞ إِنَّ أَلَدِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ أَللَّهُ " بَـدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيُّدِيهِ مِّ فَمَن تُكُفَ فَإِنَّ مَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفُسِ أَهِ } وَمَنَ آوُفِیٰ بِمَا عَلْهَ دَ عَلَيْهِ أِللَّهَ فَسَنُوتِيهِ أَجَرًّا عَظِيمًا ۞ سَيَقُولُ لَكَ أَلْخُلَلَّفُونَ مِنَ أَلَاعُرًا بِ شَغَلَتُنَا أَمُوا لُنَا وَأَهَلُونَا فَاسْتَغُفِرُ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَيُسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلُ فَمَنْ يَمَلِكُ لَكُم مِنَ أَسَّهِ شَيْئًا إِنَ آرَادَ بِكُو ضَرًّا آوَ آرَادَ بِكُو نَفُعَا آبَلُ كَانَ أَللَّهُ مِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١٠ بَلُ ظَنَنتُ مُوَ أَن لَّنْ يَّنَقَلِبَ أَلرَّسُولِ \_\_\_ وَالْمُومِنُونَ إِلَىٰ أَهَلِيهِمُ وَأَبَدًا وَزُيِّنَ ذَالِكَ فِي قُلُوبِكُمُ وَظَنَنتُمُ ظَنَّ أَلْسَوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا ۞ وَمَن لَّمْ يُومِنَ إِاللَّهِ وَرَسُولِهِ م فَإِنَّا أَغَتَدْنَا لِلْجَفِي بِنَسَعِيرًا ۞ وَلِلهِ مُلُكُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِّ يَغُفِي لِينَ يَنْكَآءُ وَيُعَاذِّبُ مَنْ يَشَآءٌ وَكَانَ أَللَّهُ عَفُورًا رَّحِبَمَّا ١ سَيَقُولُ الْمُخُلِّقُونَ إِذَا اِنطَلَقْتُمُو ۚ إِلَىٰ مَغَانِمَ لِتَاخُذُ وَهَا ذَرُونَانَتَبِعَكُرُ "يُرُيدُونَ أَنَ يُبَدِّ لُواْ كَلَمْ أَلَّايُ قُل لِّن تَنَبِّعُونَا إِكُونَا لِكُورُ قَالَ أَللَّهُ مِن قَبُّلُ فَسَيَقُولُونَ بَلُ تَحَسُدُ ونَنَا بَلُ كَانُواْ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيكُ " قُلِ لِلْمُغَلِّفِينَ مِنَ أَلَا عُرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ فَوْمِ اوْلِحِ بَأْشِ شَدِيدٍ تُقَانِتِلُونَهُ مُوَ أُو يُسُلِمُونَ فَإِن تُطِيعُواْ يُوتِكُو اللَّهُ ٱلَّجَـ رَّا حَسَنَا وَإِن تَتُوَلُّواْكَ مَا تَوَلَّيْنَهُم مِّن قَبُلُ يُعَذِّبُكُم عَذَابًا ٱلِيمَا ١٠٠٠ لَّيْسَ عَلَى أَلَا عَمِىٰ حَرَجٌ ۗ وَلَا عَلَى أَلَاءً بَج حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَلْمُرِيضِ حَرَجُ ۗ وَمَنۡ يُبُطِعِ اِللَّهَ وَرَسُولَهُو نُدُخِلُهُ جَنَّكِ تَجَرِبُ مِن تَحَنِهُ ۖ أَلَانُهَارُ وَمَنُ تَيْتُولُ نُعَاذِّبُهُ عَذَابًا ٱلِيمَا ۗ لَقَنَدُ رَضِي أَلْلَكُ